

# تَرَاجِمُ مُخْتَصَرَةُ لِفُقَهَاءِ المَذْهَبِ المَالِكِيّ

ويليه تاريخ المذهب المالكي

{برنامج أصول العلم}

الأعداد: أبو تيميّة محمد منيب بت عفاه الله عنه

تقديم وطبع بإشرافك: أكاديمية زاد بارهموله كشمير

# مُقَدِّمَةُ الكِتَاب

الحمدُ للهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. وأشهدُ أَنْ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.

#### أمًّا بعد:

فهذا الكتابُ الوجيزُ الَّذِي بينَ يديكَ – أَيُّها القارئُ الكريمُ – يَضُمُّ تَرَاجِمَ مُخْتَصَرَةً لِبَعْضِ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ، مَعَ تَمْهِيدٍ تَارِيخِيٍّ لِنَشْأَةِ هَذَا المَذْهَبِ العَظِيمِ، الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْدَمِ الْمَدْهَبِ المَذْهَبِ المَذْهَبِ الفَقْهِيةِ المُعْتَبَرَةِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

وقد رُوعِي فِي إِعْدَادِهِ:

التَّرْتِيبُ الزَّمنِيُّ والتَّسْلِيسُ العِلْمِيُّ
الإِخْتِصَارُ غَيْرُ المُخِلِّ
وإِرْفَاقُ المُتَوَقَّعِ مِنَ الطَّالِبِ فِي دَرْجَةِ المُبْتَدِئِ
ويهدفُ هذا الجُهْدُ المُتواضِعُ إلى:
تَرْكِيَةِ النُّقُوسِ بِمَعْرِفَةِ سِيرِ العُلَمَاءِ
تَرْبِيَةِ الطَّالِبِ عَلَى حُبُّ المَذَاهِبِ الفِقْهِيةِ المُعْتَبَرَةِ
والرُّجُوعِ لِلكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ

ونسألُ الله العظيمَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، نَافِعًا لِلْعُلَمَاءِ وَالطُّلَّابِ، وَأَنْ يُثِيبَ كُلَّ مَنْ سَاهَمَ فِي نَشْرِ الْعِلْمِ وَخِدْمَتِهِ. وآخرُ دعوانا أن الحمدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

كتبه:

أبو تيمية محمد منيب بت عفاهُ اللهُ تعالى (أكاديمية زاد بارهموله كشمير)

# السِّيرَةُ الذَّاتِيَّةُ لِلإِمَامِ مَالِكٍ بُنِ أَنْسٍ أَنْسٍ مَالِكٍ بُنِ أَنْسٍ عَالِكٍ بُنِ أَنْسٍ أَنْسٍ



(**179-193**)

الإسْمُ وَالنَّسَبُ:

مَالِكُ بْنُ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الأَصْبَحِيُّ الحِمْيَرِيُّ، وَاللَّهُ بْنُ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الأَصْبَحِ وَنْ حِمْيَرَ.

الكُنْيَةُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ
 اللَّقَبُ:

إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ فَقِيهُ الْمَدِينَةِ شَيخ الإسلام، حجة الأمة،

مفتي الحجاز، فقيه الأمة، سيد الأئمة

٤- تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ:

■ وُلِدَ رَحِمَهُ اللهُ: فِي سَنَةِ ٩٣ هِجْرِيَّة (وَقِيلَ: ٩٥ هـ)، فِي المَدِينَةِ المُدِينَةِ المَدِينَةِ المَدِينَةِ المَدِينَةِ المَدِينَةِ المَدِينَةِ المُدِينَةِ المُدِينَةِ المُدِينَةِ اللهُ الل

■ تُؤفِّي رَحِمَهُ اللهُ: فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٧٩ هِجْرِيَّة، وَدُفِنَ فِي تَوْفِي فَي رَبِيعِ الغَوْقَدِ
 بقيع الغَوْقَدِ

#### ■ ٥. العَقِيدَةُ:

كَانَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، مُتَّبِعًا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِي الإِيمَانِ وَالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَكَانَ يُثْبِتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ وَالصَّفَاتِ، وَكَانَ يُثْبِتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ.

#### ◄ ٦. المَذْهَبُ الفِقْهِيُّ:

هُوَ الإِمَامُ الأَوَّلُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَمُؤَسِّسُ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ فِي المَالْقِينِ المَالْقِينِ المَالْكِيِّ فِي المَالِكِيِّ فِي المَالْكِيِّ فِي المَالْكِيِّ فِي المَالْكِيِّ فِي المَالْكِيِّ فِي المَالْكِي المَالْكِيِّ فِي المَالْكِيِّ فِي المَالْكِيلِيِّ المَالْكِيلِيلِيْ المَالْكِيلُ المَالْكِيلُ فِي المَالْكِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ

وَيُعْتَبَرُ مَذْهَبُهُ أَحَدَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ المُعْتَبَرَةِ فِي الإِسْلَامِ.

#### ■ ٧. المِهْنَةُ:

عَالِمٌ، فَقِيهُ، مُحَدِّثٌ، مُفْتٍ، مُدَرِّسٌ فِي المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ. عُرِفَ بِالتَّثَبُّتِ وَالوَرَعِ وَالزُّهْدِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ عَلَى الحَدِيثِ أَجْرًا.

# 😵 ٨. تَصَانِيفُهُ:



# المُوَطَّأ:

وَهُوَ أَشْهَرُ كُتُبِهِ، وَجَمَعَ فِيهِ: أَحَادِيثَ نَبَوِيَّةً. آثَارَ الصَّحَابَةِ فَتَاوَى التَّابِعِينَ. رَأْيَهُ الفِقْهِيَّ

# ■ وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ:

"مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ" [ حلية الأولياء، تأليف: أبو نعيم، ج9، ص63 ]

■ قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: الموطأ هو الأصل واللباب وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي

#### ٩. شُيُوخُهُ:

تَلَقَّى العِلْمَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ، وَمِنْهُمْ:

نَافِعُ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ. ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ
رَبِيعَةُ الرَّأْيِ. يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ
ابْنُ هُرْمُزَ. أَبُو الزِّنَادِ
الْمَقْبُرِيُّ. مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ
المَقْبُرِيُّ. مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ
الْمَقْبُرِيُّ. مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ

# 10 يَلَامِيذُهُ:

لَهُ كَثِيرٌ مِنَ التَّلَامِيذِ، وَمِنْ أَشْهَرِهِم:
الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ. عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ القَاسِمِ
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ. عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. ابْنُ المَاجِشُونِ
ابْنُ عَبْدِ الحَكَم

اللهُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ:
 "إِذَا ذُكِرَ العُلَمَاءُ، فَمَالِكُ النَّجْمُ"

الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ:
 "مَالِكٌ أَكْثَرُ النَّاسِ صَوَابًا وَأَقْوَاهُمْ فِي الحَدِيثِ"

# ■ الإمام الشافعي: "ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين"

ابْنُ مَعِينٍ:
 "مَالِكٌ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي مَوْقُوفَاتِ نَافِعِ"

ابْنُ حِبَّانَ:
 "كَانَ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ فِقْهًا وَوَرَعًا وَوَقَارًا"

الخَطِيبُ البَعْدَادِيُّ:
 "كَانَ مَالِكٌ مِنْ أَعْلَمِ أَهْلِ زَمَانِهِ، وَمِنْ أَوْرَعِهِمْ"

✓ وقد اعتمد الإمام مالك في فتواه على عدة مصادر تشريعية هي:
 ۱- القرآن الكريم، ۲-والسنة النبوية،
 ٣-والإجماع، ٤-وعمل أهل المدينة، ٥-والقياس،
 ٦-والمصالح المرسلة، ۲-والاستحسان،
 ٨-والعرف والعادات، ٩-وسد الذرائع، ١٠-والاستصحاب.

# 📝 ۱۲. خَاتِمَةُ:

لَقَدْ كَانَ الإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَلَمًا فِي العِلْمِ، قُدْوَةً فِي الوَرَعِ وَالتَّوْقِيرِ، وَنَمُوذَجًا فِي الثَّبَاتِ عَلَى السُّنَّةِ، حَفِظَ اللهُ بِهِ دِينَهُ، وَجَعَلَ ذِكْرَهُ فِي وَنَمُوذَجًا فِي الثَّبَاتِ عَلَى السُّنَّةِ، حَفِظَ اللهُ بِهِ دِينَهُ، وَجَعَلَ ذِكْرَهُ فِي عِلْيُينَ.



# إِبْنُ القَاسِمِ - تِلْمِيذُ الإِمَامِ مَالِكٍ

الإسم والنسب.

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ خَالِدِ بْنِ جُنَادَةَ الْعُتَقِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ (132 – صفر 191هـ/ 750 – 806م)

# ٢٠ تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ:

- وُلِدَ فِي مِصْرَ سَنَةً ١٣٢ هـ
- تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٩١ هـ فِي مِصْرَ

## ■ ٣. رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ العِلْم:

- ا رَحَلَ إِلَى المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ، وَلَازَمَ الإِمَامَ مَالِكًا مُدَّةً طَوِيلَةً (أَكْثَرَ مِنْ عَنْ أَدُمَ الإِمَامَ مَالِكًا مُدَّةً طَوِيلَةً (أَكْثَرَ مِنْ عَنَةً).
- □ قَالَ: "أَقَمْتُ عِنْدَ مَالِكٍ عِشْرِينَ سَنَةً، مِنْهَا سَبْعُ سِنِينَ أَتَلَقَّى، وَثَلَاثَ
   عَشْرَةَ سَنَةً أَفْتِي لِلنَّاسِ."

#### ٤. عِلْمُهُ وَفَضْلُهُ:

- اللهِ مَنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِمَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ، حَتَّى قِيلَ: "لَوْلَا ابْنُ الْأَنْ الْفُ الْفُ الْفُ الْفُ مَالِكِ." القَاسِم، لَذَهَبَ مَذْهَبُ مَالِكٍ."
  - النَّقْلِ، وَالضَّبْطِ، وَالوَّرْعِ، وَالعِبَادَةِ. وَالوَرَعِ، وَالعِبَادَةِ. كَانَ لَا يُقْتِى بِرَأْيِهِ، بَلْ يَقُولُ: "سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ...".

#### 😵 ٥. كُتُبُهُ وَآثَارُهُ:

رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمْلَى عَلَى أَسَدِ بْنِ الفُرَاتِ وَعَلَى سَحْنُونٍ، وَكَانَتْ رِوَايَاتُهُ مِنْ أَقَم كُتُبِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ. أَصُولِ المُدَوَّنَةِ، وَهِيَ مِنْ أَهَمٌ كُتُبِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ.



### ٦ أو المُدَوَّنَةِ":

المُدَوَّنَةُ هِيَ أَكْبَرُ وَأَهَمُ مَصَادِرِ المَدْهَبِ المَالِكِيِّ، وَهِيَ فِي الأَصْلِ رِوَايَاتُ ابْنِ القَاسِمِ عَنْ الإِمَامِ مَالِكٍ، جَمَعَهَا سَحْنُونُ.
 لِذٰلِكَ يُقَالُ: "المُدَوَّنَةُ: قَوْلُ مَالِكٍ، بِرِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ، بِتَصْنِيفِ سَحْنُونٍ.

## ٢. أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

# قَالَ سَحْنُونُ: "ابْنُ القَاسِمِ أَفْقَهُ النَّاسِ فِي مَالِكٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِقَوْلِهِ."

■ وَقَالَ ابْنُ نَاجِي:
 "لَا يَسْتَغْنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ."

■ وعن مالك:
"أنه ذكر عنده ابن القاسم ، فقال:
عافاه الله ، مثله كمثل جراب مملوء مسكا"
٨. خَاتِمَةٌ:

"كَانَ ابْنُ القَاسِمِ أَعْمَدَ النَّاسِ فِي نَقْلِ مَذْهَبِ مَالِكِ، وَكَانَ مِثَالًا لِلطَّالِبِ النَّاجِحِ الَّذِي يُرَافِقُ شَيْخَهُ طُولَ حَيَاتِهِ، وَيَنْقُلُ عِلْمَهُ بِأَمَانَةٍ، فَجَزَاهُ اللهُ عَنِ النَّاجِحِ الَّذِي يُرَافِقُ شَيْخَهُ طُولَ حَيَاتِهِ، وَيَنْقُلُ عِلْمَهُ بِأَمَانَةٍ، فَجَزَاهُ اللهُ عَنِ النَّاجِحِ الَّذِي يُرَافِقُ شَيْخَهُ طُولَ حَيَاتِهِ، وَأَهْلِهِ خَيْرًا"

# **1** أَسَدُ بُنُ الفُرَاتِ رَحِمَهُ اللهُ



# (فقيه حنفي ومالكي وقاض وقائد عسكري مسلم) (142هـ-213ه)

#### ١. الإسْمُ وَالنَّسَبُ:

أَسَدُ بْنُ الفُرَاتِ بْنِ سِنَانٍ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَرَّانِيُّ، ثُمَّ القَيْرَوَانِيُّ.

# 77 د تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ:

■ وُلِدَ فِي سَنَةِ ١٤٢ هـ، فِي حَرَّان، وَنَشَأَ فِي القَيْرَوَانِ.

■ تُوفِّيَ سَنَةَ ٢١٣ هـ، وَقِيلَ فِي أَرْضِ صِقِلِيَّة

(صِقِلِّيَّة اليَوْمَ تُعْرَفُ بِسِيسِيلِيَا - إِيطَالْيَا)

## ٣. رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ العِلْم:

■ رَحَلَ إِلَى المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ، فَأَخَذَ عَن الإِمَامِ مَالِكٍ قَبْلَ وَفَاتِهِ.

■ ثُمَّ رَحَلَ إِلَى العِرَاقِ، فَأَخَذَ عَن أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي، تِلْمِيذِ الإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي، تِلْمِيذِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةً.

فَجَمَعَ بَيْنَ المَدْهَبَيْنِ: المَالِحِيِّ وَالحَنفِيِّ، وَكَانَ فَقِيهًا ضَابِطًا، نَاقِدًا،
 بَصِيرًا بالخِلَافِ.

# الله عَلْمُهُ وَمَكَانَتُهُ:

كَانَ أَسَدُ مِمَّنْ رَوَى عَنْ ابْنِ القَاسِمِ، وَأَمْلَى عَنْهُ أَقْوَالَ الإِمَامِ مَالِكٍ
 في مضر.

السّمي "أُسَدِيًا" لِاتّباعِهِ رِوَاياتِ ابْنِ القاسِمِ الَّتِي أَخَذَهَا عَنْ مَالِكٍ.

وَكَانَ لَهُ اجْتِهَادٌ فِي المَسَائِلِ، وَقَدْ جَمَعَ رِوَايَاتِهِ فِي كِتَابٍ كَبِيرٍ.

#### 客 ۵. كِتَابُهُ "الأسَدِيَّة":

■ أَمْلَى عَلَيْهِ ابْنُ القَاسِمِ رِوَايَاتِهِ، فَجَمَعَهَا فِي كِتَابٍ يُسَمَّى:

#### "الأسَديَّة"

وَهِيَ أَصْلُ مِنْ أَصُولِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ، وَكَانَتْ مَرْجِعًا لِـ سَحْنُونٍ فِي
 تَصْنِيفِ المُدَوَّنَةِ.

#### 🎎 ٦. وِلَايَتُهُ وَجِهَادُهُ:

- تَوَلَّى قَضَاءَ القَيْرَوَانِ فِي زَمَنِ زِيَادَةِ اللهِ الأَوَّلِ.
- ثُمَّ أُمِّرَ عَلَى الجَيْشِ الإِسْلَامِيِّ الَّذِي غَزَا صِقِلِيَّة فِي عَامِ ٢١٢ هـ
- وَقَدْ تُوفِّيَ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ، فَكَانَ عَالِمًا وَقَائِدًا، وَجَامِعًا بَيْنَ السَّيْفِ
   وَالقَلَم.

# ٧. أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

## قَالَ ابْنُ نَاجِي:

"كَانَ أَسَدُ بْنُ الفُرَاتِ فَقِيهًا، لَهُ قَدَمٌ فِي العِلْمِ، صَاحِبَ عِبَادَةٍ وَزُهْدٍ، وَلَهُ الْكَانَ أَسَدُ بْنُ الفُرَاتِ فَقِيهًا، لَهُ قَدَمٌ فِي القَضَاءِ وَالعِلْمِ." اجْتِهَادٌ فِي القَضَاءِ وَالعِلْمِ."

#### قَالَ القَضَاعِيُّ:

"كَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ عِلْمًا، وَأَشَدِّهِمْ اجْتِهَادًا، وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ فِقْهِ مَالِكٍ وَأَبِي حنيفَة."

#### ٨. خَاتِمَةُ:

كَانَ أَسَدُ بْنُ الفُرَاتِ عَلِيمًا نَبِيلًا، جَمَعَ بَيْنَ العِلْمِ وَالقِيَادَةِ وَالإِصْلَاحِ، فَأَثَّرَ فِي نَشْرِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ فِي المَغْرِبِ وَالأَنْدَلُسِ، وَخَلَّدَ التَّارِيخُ ذِكْرَهُ.



# لَّ سَحُنُونُ بُنُ سَعِيدٍ التَّنُوخِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (محدث وقاض وفقیه مالکی) (160هـ-240)

#### ١. الإِسْمُ وَالنَّسَبُ:

(سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَبِيبٍ التَّنُوخِيُّ، أَبُو سَعِيدٍ القَيْرَوَانِيُّ)

أَبُو سَعِيدٍ عَبْدِ السَّلَامِ سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ هِلَالِ بْنِ

بَكَّارِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّنُوخِيُّ الْحِمْصِيُّ الْمَعْرِبِيُّ الْقَيْرَوَانِيُّ الْمَالِكِيُ

"سَحْنُون" هُوَ لَقَبٌ، وَاسْمُهُ الصَّحِيحُ: عَبْدُ السَّلَامِ، وَقِيلَ: أَحْمَدُ.
 لَقَّبَهُ بِهِ أَبُوهُ عَلَى اسْمِ طَائِرٍ سَرِيع الطَّيرَانِ

# 17 ٢. تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ:

■ وُلِدَ سَنَةً ١٦٠ هـ فِي القَيْرَوَانِ (فِي تُونِسَ حَالِيًّا).

■ تُوُفِّيَ سَنَةً ٢٤٠ هـ، وَقِيلَ: ٢٤٢ هـ، فِي القَيْرَوَانِ

# لل ٣٠. رخلتُهُ فِي طَلَبِ العِلْم:

رَحَلَ فِي شَبَابِهِ إِلَى مِصْرَ، فَلَازَمَ ابْنَ القَاسِم، وَأَخَذَ عَنْهُ فِقْهَ الإِمَامِ مَالِكٍ.
 كَانَ دَقِيقَ الفَهْم، قَوِيَّ الحِفْظ، حَتَّى قِيلَ:
 "أَحْفَظُ النَّاسِ لِرِوَايَاتِ ابْنِ القَاسِمِ."

## الم العِلْم: مَكَانَتُهُ فِي العِلْم:

يُعَدُّ مِنْ أَعْلَامِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ فِي المَغْرِبِ الإِسْلَامِيِّ.

◄ جَمَعَ بَيْنَ العِلْمِ وَالقَضَاءِ وَالتَّدْرِيسِ، وَنَشَرَ مَذْهَبَ مَالِكٍ نَشْرًا عَظِيمًا.

# 😵 ٥. كِتَابُهُ: "المُدَوَّنَة":

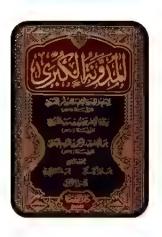

وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ كُتُبِ المَدْهَبِ المَالِحِيِّ، وَقَدْ جَمَعَهَا
 سَحْنُونٌ مِنْ رِوَايَةِ:

ابْنِ القَاسِم عَنْ مَالِكٍ.

■ فَصَارَت المُدَوَّنَةُ مِرْجِعًا فِي الإِفْتَاءِ وَالقَضَاءِ لِقُرُونٍ، وَصَارَت المُدَوَّنَةُ مِرْجِعًا فِي الإِفْتَاءِ وَالقَضَاءِ لِقُرُونٍ، وَقِيلَ فِيهَا:

"هِيَ أُمُّ كُتُبِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ."

#### ٦. وَلاَيَتُهُ وَزُهْدُهُ:

تَوَلَّى قَضَاءَ القَيْرَوَانِ فِي أَيَّامِ الأَغَالِبَةِ.

كَانَ زَاهِدًا، وَرِعًا، لاَ يُجَامِلُ فِي الحَقِّ، وَقَدْ طَرَدَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ البِدَعِ
 مِنَ المَجَالِسِ.

- قِيلَ: "كَانَ سَحْنُونُ إِذَا جَلَسَ فِي المَجْلِسِ، كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِ القَوْمِ القَوْمِ القَوْمِ الطَّيْرُ." لِهَيْبَتِهِ.

# ٧. أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيدِ:

قَالَ ابْنُ نَاجِي:

"سَحْنُونُ نَشَرَ العِلْمَ، وَأَظْهَرَ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي أَرْضِ القَيْرَوَانِ وَالمَغْرِبِ."

#### وَقَالَ الذَّهَبِيُّ:

"الإِمَامُ، العَالِمُ، قَاضِي القَيْرَوَانِ، صَاحِبُ المُدَوَّنَةِ، مِنْ جِهَابِذَةِ العُلَمَاءِ."

#### ■ ٨. خَاتمَةُ:

كَانَ سَحْنُونٌ عَلَمًا مِنْ أَعْلَامِ الأُمَّةِ، جَمَعَ بَيْنَ الجِفْظِ وَالفَهْمِ، وَنَقَلَ مَذْهَبَ مَالِكٍ نَقْلًا دَويٌ فِي الْعَالَمِ الإِسْلَامِيُ. دَوِيٌّ فِي الْعَالَمِ الإِسْلَامِيُ.

# ابْنُ أَبِي زَيْدٍ القَيْرَوَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ

من علماء المذهب المالكي ١. الإسْمُ وَالنَّسَبُ:



■ يُلَقَّبُ: بِ"مَالِكِ الصَّغِيرِ" لِسَعَةِ فِقْهِهِ وَحِفْظِهِ وَحِفْظِهِ وَحِفْظِهِ وَحِفْظِهِ وَحِفْظِهِ وَالبَّاعِهِ لِمَنْهَجِ الإِمَامِ مَالِكٍ.

7 يَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ:

■ وُلِدَ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ ٣١٠ هـ فِي القَيْرَوَانِ.

■ تُوفِّيَ سَنَةَ ٣٨٦ هـ فِي القَيْرَوَانِ أَيْضًا.

# لله النَّشأةُ وَطَلَبُ العِلْم:

■ نَشَأً فِي بَيْتِ عِلْمٍ وَصَلاَحٍ، وَبَدَأً طَلَبَ العِلْمِ مُنْذُ صِغَرِهِ.

■ قَرَأُ القُرْآنَ وَحَفِظَهُ، وَطَلَّبَ الفِقْهُ عَلَى كِبَارِ عُلَمَاء المَذْهَبِ المَالِكِيِّ

فِي القَيْرَوَانِ.

22 ٤. شُيُوخُهُ:

أُخَذَ عَنْ:

أبِي الحَسَنِ القَابِسِيِّ. أَبِي بَكْرِ بنِ لَبَادٍ. أَبِي بَكْرِ بنِ لَبَادٍ. أَبِي سَعِيدٍ العَسْكَرِيِّ. وَغَيْرِهِمْ.

عده. تَلاَمِيذُهُ:

مِنْ أَشْهَرِهِم: أَبُو العَرَبِ التَّنُوخِيُّ.

أَبُو عَبْدِ اللهِ المَقْدِمِيُّ. وَكَثِيرُونَ غَيْرُهُمْ.

الزُّبَيْرِيُّ.

# \_ 7. مَذْهَبُهُ وَعَقِيدَتُهُ:

- كَانَ مَالِكِيًّا فِي الْفِقْدِ.
- وَكَانَ عَلَى عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، يُعَظِّمُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، يُعَظِّمُ السَّلَف، وَيَنْتَصِرُ لِمَنْهَجِهِمْ.
  - لَهُ كَلاَمٌ قَوِيٌّ فِي الرَّدِّ عَلَى المُعْتَزِلَةِ وَأَهْلِ المُعْتَزِلَةِ وَأَهْلِ اللهِ كَلاَمُ قَوِيٌّ فِي الرَّدِّ عَلَى المُعْتَزِلَةِ وَأَهْلِ اللهِ عَلَى المُعْتَزِلَةِ وَأَهْلِ



😵 ٧. تَصَانِيفُهُ: 🕒 🏂 مِنْ أَهَمٌ كُتُبِهِ:

1 الرّسالَةُ فِي فِقْهِ الإِمَامِ مَالِكٍ

مِنْ أَشْهَرِ كُتُبِهِ، جَامِعَةٌ لِمُعْظَمِ أَبْوَابِ
 العِبَادَاتِ، مُوجَّهةٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّدْرِيسِ.



囩 2. النوَادِرُ وَالزِّيَادَاتُ

■ كِتَابٌ ضَخْمٌ فِي الفِقْهِ المَالِكِيِّ.

٨. أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

■ قَالَ القَاضِي عِيَاض:

>"كَانَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ إِمَامًا، عَالِمًا، زَاهِدًا، صَالِحًا، نَاصِرًا لِلسُّنَّةِ، شَجَاعًا في الْحَقِّ."

وَقَالَ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُ:

"كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ المَغْرِبِ، لَهُ قَدَمٌ رَاسِخَةٌ فِي العِلْمِ وَالعَمَلِ."

# القَاضِي عَبْدُ الوَهَّابِ البَغُدَادِيُّ المَالِكِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (أحد أعلام المذهب المالكي)

# 1. الإسْمُ وَالنَّسَبُ:

- أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَاصِرٍ البَغْدَادِيُّ المالِكِيُّ.
  - يُعْرَفُ به القَاضِي عَبْدِ الوَهَّابِ، نِسْبَةً إِلَى وِلاَيَتِهِ لِلْقَضَاءِ.
    - وَهُوَ مِنْ أَعْلاَم المَذْهَبِ المَالِكِيِّ فِي العِرَاقِ.

# 17 ٢. تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ:

- وُلِدَ فِي بَغْدَادَ سَنَةً ٣٦٣ هـ
- وَتُؤُفِّيَ فِي عَبَّادَانَ (جَنُوبِيُّ إِيرَانَ حَالِيًّا) سَنَةَ ٤٢٢ هـ

#### ٣. نَشْأَتُهُ وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- نَشَأُ فِي بَيْتٍ عِلْمِيٍّ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ فُقَهَاءِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ.
- ◄ بَدَأً طَلَبَ العِلْمِ وَهُوَ غُلاَمٌ، فَقَرَأً عَلَى نُخْبَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ العِرَاقِ وَالمَغْرِبِ.

#### 22 ٤. شُيُوخُهُ:

مِنْ أَشْهَرِ مَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ:

- أَبُو بَكْرٍ الأَبْهَرِيُّ (وَهُوَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الإِمَامِ مَالِكٍ فِي العِرَاقِ).
  - القَاضِي إِسْمَاعِيلُ.
  - أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ. وَغَيْرُهُمْ.

# ٥. تَصَانِيفُهُ:





1-التلقين في الفقه المالكي



2 مالِكٍ مَالِكٍ عَنْهُ الْإِمَامِ مَالِكٍ



- كِتَابٌ فِقْهِيٌ نَافِع، يَشْرَحُ فِيهِ مَسَائِلَ المُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا.
  - 3 | الإِفْصَاحُ عَنْ مَعَانِي الصِّحَاحِ
- شَرْحُ عَلَى صَحِيح الإِمَامِ مُسْلِمٍ، فِيهِ نُكَتُ عَقَدِيَّةٌ وَفِقْهِيَّةٌ.



4 عُيُونُ المَسَائِلِ

- لَ كِتَابٌ جَامِعٌ لِمَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ عَلَى طَرِيقَةِ المَالِكِيَّةِ.
  - 4 أَدَبُ القَضَاءِ

فِيهِ آدَابُ القَاضِي وَأَحْكَامُهُ، وَقَدْ نَفَعَ بِهِ الطُّلَّابُ وَالقُضَاةُ.

- 6. مَذْهَبُهُ وَعَقِيدَتُهُ:
- اللهِ عَلَى مَنْهَجِ أَهْلِ العِرَاقِ مِنْ المَالِكِيَّةِ.
- لَّ وَكَانَ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، يُوَقِّرُ السَّلَفَ، وَيَرُدُّ عَلَى الْجَمَاعةِ، يُوقِّرُ السَّلَف، وَيَرُدُّ عَلَى أَهْلِ البِدَع.
  - ◄ ٧. وِلاَيَتُهُ لِلْقَضَاءِ:
- وُلِّيَ قَضَاءَ بَغْدَادَ، وَكَانَ يُعْرَفُ بِ "القَاضِي عَبْدِ الوَهَّابِ"، وَبَقِيَ عَلَى القَضَاءِ زَمَانًا.

# ٨. تَلاَمِيذُهُ:

- مِنْ أَشْهَر مَنْ أَخَذَ عَنْهُ:
- ا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ هِلاَلٍ الكَتَّانِيُّ.
  - أَبُو بَكْرِ القَسْطَلَّانِيُ.
- لا وَنَقَلَ عَنْهُ الكَثِيرُ مِنَ العُلَمَاءِ، حَتَّى بَلَغَ مَذْهَبُهُ المَغْرِبَ وَالأَنْدَلُسَ.

# . أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ: عَلَمَاءِ فِيهِ:

عَيَاضٌ: القَاضِي عِيَاضٌ:

"كَانَ عَبْدُ الوَهَّابِ إِمَامًا فِي الفِقْهِ، بَحْرًا فِي المَعَانِي، حَسَنَ التَّصْنِيفِ، عَظِيمَ الفَضْل."

- عُوقَالَ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ:
- "كَانَ عَبْدُ الوَهَّابِ مِمَّنْ تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الأَبْهَرِيِّ، وَكَانَ لَهُ قَدَمٌ رَاسِخَةٌ فِي العِلْمِ."
  - خَاتِمَةُ:
- لَّ كَانَ القَاضِي عَبْدُ الوَهَّابِ البَغْدَادِيُّ عَلاَمَةً فِي الفِقْهِ، القَضَاءِ،
- وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ التُّقَى وَالعِلْمِ، وَكَانَ جِسْرًا نَقَلَ المَدْهَبَ المَالِكِيُّ مِنَ العِرَاقِ إِلَى أَطْرَافِ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ.



# لَّ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمَرِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (إمام وفقيه مالكي ومحدث ومؤرخ أندلسي)

(**A**463-**A**368)

1. الإشمُ وَالنَّسَبُ:

- أَبُو عُمَرٍ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ البَرِّ بْنِ عَاصِمِ النَّمَرِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ.
   القُرْطُبِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ.
  - لِعْرَفُ بِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ، وَهُوَ نِسْبَةٌ إِلَى جَدِّهِ.
  - النَّمَرِيُّ: نِسْبَةٌ إِلَى بَنِي نَمِرٍ، وَهُمْ مِنْ قَضَاعَةً
    - 77 ٢. تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ:
    - وُلِدَ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ ٣٦٨ هـ فِي قُرْطُبَةَ.
  - وَتُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ ٤٦٣ هـ فِي شَاطِبَةَ، وَدُفِنَ فِيهَا.

# \_ ٣. نَشْأَتُهُ وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- نَشَأَ فِي بَيْئَةٍ عِلْمِيَّةٍ، وَأَقْبَلَ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ مُنْذُ صغره.
  - طَافَ فِي أَنْدَلُسَ وَرَحَلَ بَيْنَ الْأَمْصَارِ طَلَبًا لِلْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ.

# ٤ مَذْهَبُهُ وَعَقِيدَتُهُ:

- كَانَ فِي أُوَّلِ أَمْرِهِ ظَاهِرِيًّا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ حَزْمٍ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى
   الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ وَانْتَصَرَ لَهُ.
- كَانَ عَلَى عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، يُثْبِتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ وَيَتَوَقَّفُ فِي الْكَيْفِيَّةِ، وَيَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ.

#### عهد٥. شيُوخُهُ:

مِنْ أَشْهَرِ مَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ:

- أَبُو الزُّهَيْرِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ.
  - أَبُو عُمَرَ الطَّلْمَنْكِيُ.
  - أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ فُطَيْسٍ.
- وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الأَنْدَلُسِ.

#### **١** تَلامِيذُهُ:

#### مِنْهُمْ:

- أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ (نَقَلَ عَنْهُ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَذْهَبِ).
  - أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ رُشْدٍ الجَدُّ.
- أَبُو مَرْوَانَ بْنُ حَيُّوسٍ. وَغَيْرُهُمْ.



😵 ٧. تَصَانِيفُهُ: مِنْ أَشْهَرِ كُتُبِهِ:

0- كتاب الكافي في فقه أهل المدينة



١. الاستنذكارُ لِمَذْهَبِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ فِيمَا تَضَمَّنَهُ الْمُوَطَّأُ مِنْ مَعَانِي الرُّوايَاتِ عَنْ مَالِكٍ

شَرْحُ كَبِيرٌ عَلَى المُوَطَّأِ، يَذْكُرُ فِيهِ أَقْوَالَ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ وَيُرَجِّحُ وَيُفَصِّلُ.

٢. التَّمْهِيدُ لِمَا فِي المُوَطَّإِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْأَسَانِيدِ

مِنْ أَجَلٌ مَا أُلُّفَ فِي شَرْحِ المُوَطَّإِ، فِيهِ جَمْعُ بَيْنَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ.

٣. الْإِنْتِقَاءُ لِفَضَائِلِ الثَّلَاثَةِ الأَئِمَّةِ: مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ

■ ذَكَرَ فِيهِ مَنَاقِبَ الْأَئِمَّةِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ.

- ٤. جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَصْلِهِ
- ◄ كِتَابٌ فِي الْحَثُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، وَآدَابِهِ، وَالرَّدِ عَلَى أَهْلِ الْكَلَامِ.
  - ٥. الإسْتِقْصَاءُ فِي مَعْرِفَةِ أَشْهَرِ أَهْلِ الْمَعْرِبِ وَالْأَنْدَلُسِ
  - تَارِيخٌ لِفُقَهَاءِ الأَنْدَلُسِ، يُعْتَبَرُ مِنْ أَفْضَلِ مَا أَلُفَ فِي تَرَاجِمِهِمْ.

٨. أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

عَنَاضُ: "وَلَمْ يَكُنْ بِالأَنْدَلُسِ فِي أَصْحَابِ الْأَثَرِ مِثْلُهُ."

# وقَالَ الذَّهَبِيُّ:

"الإِمَامُ، الْحَافِظُ، الْفَقِيهُ، شَيْخُ الإِسْلَامِ، وَأَحَدُ أَكْبَرِ عُلَمَاءِ الْأَنْدَلُسِ."

#### √ خَاتِمَةُ:

كَانَ الإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ جَامِعًا بَيْنَ الْفِقْدِ، الْحَدِيثِ، وَالتَّارِيخِ، وَمِنْ أَعْلَامِ المَنْهَبِ المَالِكِيِّ الَّذِينَ نَشَرُوا عُلُومَ السَّلَفِ فِي الْأَنْدَلُسِ، وَكَانَ لَهُ أَعْلَامِ المَنْهَبِ المَالِكِيِّ الَّذِينَ نَشَرُوا عُلُومَ السَّلَفِ فِي الْأَنْدَلُسِ، وَكَانَ لَهُ وَعُلَمِ المَّنْةِ وَجَمْع كَلِمَتِهِمْ.
 دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَقْرِيبِ مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَجَمْع كَلِمَتِهِمْ.

الإمَامُ أَبُو الوَلِيدِ البَاجِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (فقيهُ مالكي ومحدَّثُ وقاضٍ وشاعر أندلسي، له العديدُ من التصانيف) (403ه-474هـ)

# 12. الإِسْمُ وَالنَّسَبُ:

- سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَفٍ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيُّ البَاجِيُّ، أَبُو الوَلِيدِ.
   نِسْبَتُهُ إِلَى بَاجَةَ، وَهِىَ بَلْدَةٌ فِى الْأَنْدَلُسِ.
  - ٢. الكُنْيَةُ: أَبُو الوَلِيدِ

# ٣. اللَّقَبُ:

- يُعْرَفُ بِ البَاجِيِّ، نِسْبَةً إِلَى مَدِينَةِ بَاجَةً.
- وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ أَيْضًا الإِمَامُ، الحَافِظُ، القَاضِي.

# 17 ٤. تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ:

- وُلِدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ سَنَةَ ٤٠٣ هـ
- وَتُؤُفِّيَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ سَنَةَ ٤٧٤ هـ، فِي طُلَيْطِلَةَ، وَقِيلَ فِي سَرَقُسْطَةَ.

#### = ٥. العَقِيدَةُ:

■ كَانَ عَلَى عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، يَسْلُكُ مَسْلَكَ السَّلَفِ فِي السَّلَفِ فِي السَّلَفِ فِي الْإِدَعِ. الإِيمَانِ، وَيَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ.

# ٦. المَذْهَبُ الفِقْهِيُّ:

مَالِكِيٌّ، بَلْ مِنْ أَعْلَامِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ فِي الْأَنْدَلُسِ، وَمِنْ مَنْ نَشَرَ الْكِيِّ فِي الْأَنْدَلُسِ، وَمِنْ مَنْ نَشَرَ الْفِقْة وَخَدَمَهُ.

#### ـ ٧. المِهْنَةُ:

- كَانَ فِي بَدَايَةِ أَمْرِهِ يَعْمَلُ صَائِغًا لِلذَّهَبِ، وَذَلِكَ لِفَقْرِهِ، ثُمَّ تَفَرَّغَ لِطَلَبِ
   الْعِلْمِ.
  - ◄ بَلغَ مَرَاتِبَ القَضَاءِ، وَاشْتُهِرَ بِاللَّقَبِ القَاضِي.

# 🏂 ٨. رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

■ رَحَلَ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَزَارَ الحِجَازَ وَالعِرَاقَ وَالشَّامَ، وَسَمِعَ مِنْ عُلَمَائِهَا.

◄ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالأُصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ.

# 🕰 ٩. شُيُوخُهُ:

أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

أَبُو بَكْرِ الأَبْهَرِيُّ (رُوِيَ عَنْهُ).

أَهْلُ الْحِجَازِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِي رِحْلَتِهِ.

١٠ عَلَامِيذُهُ:

ابْنُ بَشْكُوَالٍ.

ابْنُ السَّيِّدِ البَطَلْيُوسِيُّ.

وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الأَنْدَلُسِ.

🔀 ١١. تَصَانِيفُهُ:

مِنْ أَشْهَرِ كُتُبِهِ:



المُنْتَقَى شَرْحُ المُوطَّإِ

مِنْ أَفْضَلِ شُرُوحِ المُوَطَّإِ، فِقْهُ وَرِوَايَةُ وَأَدِلَّةً.

٢. الإِشَارَةُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الأُصُولِ مِنَ المَعَانِي فِي أُصُولِ الْفِقْدِ، وَيُعْتَبَرُ مِنْ كُتُبِ مَدْرَسَةِ الأَنْدَلُسِ الأُصُولِيَّةِ.



🖥 ٣. إِحْكَامُ الفُصُولِ فِي أَحْكَامِ الأُصُولِ أَيْضًا فِي أُصُولِ الْفِقْدِ.

التَّسْدِيدُ إِلَى مَعْرِفَةِ التَّوْحِيدِ فِي التَّوْحِيدِ فِي العَقِيدَةِ، عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ.

وَمَسَائِلُهُ الْإِيمَانُ وَمَسَائِلُهُ وَمَسَائِلُهُ فِي الإِيمَانِ. فِي الإِيمَانِ.

# ١٢. أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

# عُقَالَ الذَّهَبِيُّ:

"الإِمَامُ، الحَافِظُ، العَلاَّمَةُ، فَقِيهُ الْمَالِكِيَّةِ، أَحَدُ أَعْلَامِ الأَنْدَلُسِ."

# علام وقالَ ابْنُ بَشْكُوَالٍ:

"كَانَ فَقِيهًا، مُتَكَلِّمًا، أُصُولِيًّا، حَافِظًا، كَاتِبًا، نَظِيمًا، نَاثِرًا."

#### ك خَاتِمَةُ:

كَانَ القَاضِي أَبُو الوَلِيدِ البَاجِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ جَامِعًا بَيْنَ الْعَقْلِ
وَالنَّقْلِ، وَمِمَّنْ نَصَرَ مَذْهَبَ الإِمَامِ مَالِكٍ، وَكَانَ لَهُ أَثَرُ فِي تَوْسِيعِ
مَدْرَسَةِ الأَنْدَلُسِ الفِقْهِيَّةِ وَالأُصُولِيَّةِ.



# الإِمَامُ أَبُو ٱلوَلِيدِ إِبْنُ رُشُدِ الجَدُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (فقيه مالكي وصاحب كتاب البيان والتحصيل) والتحصيل) والتحصيل)

ألاشم وَٱلنَّسَبُ:

- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رُشْدٍ القُرْطُبِيُّ، أَبُو الوَلِيدِ.
- يُعْرَفُ ب ابْنِ رُشْدٍ الجَدِّ لِتَمْيِيزِهِ عَنْ حَفِيدِهِ الفَيْلَسُوفِ
   (ابْنِ رُشْدٍ الحَفِيدِ)

17 ٢. تَارِيخُ ٱلمِيلَادِ وَٱلوَفَاةِ:

- وُلِدَ فِي قُرْطُبَةَ سَنَةَ ٤٥٠ هـ.
  - وَتُؤفِّيَ فِيهَا سَنَةً ٥٢٠ هـ.

٣- ٣. ٱلكُنْيَةُ: أَبُو ٱلوَلِيدِ.

□ ٤. ٱللَّقَتُ:

■ يُلَقَّبُ بِ الإِمَام، القَاضِي، العَلَّامَةِ، فَقِيهِ الأَنْدَلُسِ.

#### عم العَقِيدَةُ:

ا كَانَ عَلَى عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَٱلْجَمَاعَةِ، وَيَرُدُّ عَلَى المُبْتَدِعَةِ وَأَهْلِ الأَهْوَاءِ.

# . ٱلْمَذْهَبُ ٱلفِقْهِيُّ:

■ مَالِكِيٌّ، مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ المَذْهَبِ فِي الأَنْدَلُسِ.

# 1. ٱلْمِهْنَةُ:

- قَاضِي القُضَاةِ بِالأَنْدَلُسِ.
- ا فَقِيهُ، مُفْتٍ، مُؤَلِّفٌ، وَعَالِمٌ بِالْخِلَافِ وَالرِّجَالِ.

## 12 ٨. شُيُوخُهُ:

عد ٥٠ تَلَامِيذُهُ:

ا أَبُو ٱلحَسَنِ ٱبْنُ سَعِيدٍ.

ابْنُ الحَفِيدِ أَبُو ٱلوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ

■ أَبُو عُثْمَانَ ٱلسَّابِتِيُّ.

- أَحْمَدَ بْن رُشْدٍ (الفَيْلَسُوفُ)
  - ابْنُ عَبْدِ ٱلْبَرِّ (وَقَدْ تَلَقَّى عَنْهُ وَتَأَثَّرَ بِهِ).
     ابْنُ عَبْدِ ٱلْبَرِّ (وَقَدْ تَلَقَّى عَنْهُ وَتَأَثَّرَ بِهِ).
- أَبُو ٱلْقَاسِم ٱبْنُ بَشْكُوالِ.
  - أَبُو مَرْوَانَ ٱبْنُ زُهْرٍ.

10 تَصَانِيفُهُ: حَ مِنْ أَشْهَر كُتُبِهِ:

البيانُ وَٱلتَّحْصِيلُ البيانُ وَالتَّحْصِيلُ

- شَرْحُ لِـ"المُسْتَخْرَج" لِإبْنِ حَبِيبٍ، فِي مَسَائِلِ المُدَوَّنَةِ.
  - يُعْتَبَرُ مِنْ أَكْبَرِ كُتُبِ الخِلَافِ وَالتَّفْرِيعِ فِي المَذْهَبِ

# اللهُ قَدَّمَاتُ المُهِّدَاتُ لِبَيَانِ مَا ٱخْتَطَّتْ بِهِ المُدَوَّنَةُ مِنَ ٱلرِّوَايَاتِ المُدَوِّنَةُ مِنَ ٱلرِّوَايَاتِ

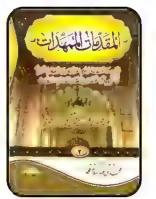

مَدْخَلٌ فِقْهِيٍّ وَأُصُولِيٌّ.

المسائلُ في الخلافِ ٣. المسائلُ في

فِي فِقْهِ الْمَالِكِيَّةِ وَمَقَارَنَتِهِ بِغَيْرِهِ.

📖 ٤. الفتاوي

■ فَتَاوَى عَمَلِيَّةُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ.

11. أَقْوَالُ ٱلْعُلَمَاءِ فِيهِ:

عُقَالَ الذَّهَبِيُّ:

"الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، القَاضِي، وَاحِدُ الزَّمَانِ فِي الْفِقْهِ وَالْمَعْرِفَةِ."

عَالَ ابْنُ بَشْكُوالٍ: "كَانَ فَقِيهَ الأَنْدَلُسِ، لا يُشَقُّ لَهُ غُبَارُ."

عَالَ القَاضِي عِيَاضُ: "إِمَامٌ فِي الْعِلْمِ، رَاسِخٌ فِي الْفِقْهِ، مَعْدُودٌ فِي أَكْبَرِ أَهْلِ الزَّمَانِ."





# 1. ٱلاسم وَٱلنَّسَبُ:

أبو الفضل

عِيَاضُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِيَاضٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مُوسَى بْنِ عِيَاضٍ اليَحْصُبِيُّ السَّبْتِيُّ.

■ ٢. ٱلكُنْيَةُ:

أَبُو ٱلفَضْلِ.

■ ٣. ٱللَّقَبُ:

🗆 يُعْرَفُ بِ القَاضِي عِيَاض.

وَيُلَقَّبُ بِ إِمَامِ المُغْرِبِ وَعَلَّامَةِ زَمَانِهِ.

17 ٤. تَارِيخُ ٱلمِيلَادِ وَٱلْوَفَاةِ:

وُلِدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي سَبْتَةَ سَنَةَ ٤٧٦ هـ

وَتُوُفِّي رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي مَرَّاكُشَ سَنَةَ ٥٤٤ هـ

و العَقِيدَةُ:

كَانَ عَلَى عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَٱلْجَمَاعَةِ، مُمْتَنِعًا مِنْ تَأْوِيلِ الصِّفَاتِ، وَيُقِرُّ لِيَّا عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ.

# ٦ أَلْمَذْهَبُ ٱلفِقْهِيُّ:

مَالِكِيُّ، بَلْ كَانَ مِنْ رُؤُوسِ المَذْهَبِ فِي زَمَانِهِ، وَمِنْ نَاشِرِيهِ.

# ٧. ٱلْمِهْنَةُ:

■ قَاضِي القُضَاةِ فِي عِدَّةِ بُلْدَانٍ.

فَقِيهٌ، حَافِظٌ، مُحَدِّثُ، مُؤَلِّفٌ، نَاحِلٌ فِي الذَّبِّ عَنِ السُّنَّةِ وَالعَقِيدَةِ

#### 24 ٨. شُيُوخُهُ:

أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ الفَسْتِيُّ.

أَبُو عَلِيٍّ ٱلصَّدَفِيُّ.

أَبُو ٱلْوَلِيدِ ٱبْنُ رُشْدٍ الجَدُّ.

أَبُو بَكْرٍ ٱبْنُ الْعَرَبِيِّ.

ع ٩. تَلَامِيذُهُ:

أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ ٱلمَوْزُونِيُّ.

أَبُو ٱلحَسنِ ٱبْنُ سَلَامَةً.

أَبُو ٱلمَهَانِي ٱلسُّوسِيُّ.

وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ.

أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱبْنُ بَشْكُوالٍ (فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ).

10 تَصَانِيفُهُ: ﴿ كُمُّ مِنْ أَشْهَرِ كُتُبِهِ:

١. التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة.



- مِنْ أَجَلِّ مَا أُلِّفَ فِي حَقِّ رَسُولِ ٱللَّهِ رَجَّلُهُ.
- جَامِعٌ فِي السِّيرِ، وَالْخَصَائِصِ، وَالْمَعْجِزَاتِ، وَأَدَبِ التَّعَامُلِ
   مَعَ ٱلنَّبِيِّ شَلِّكُمْ



الله تَرْتِيبُ ٱلمَدَارِكِ وَتَقْرِيبُ ٱلمَسَالِكِ المُسَالِكِ

في طَبَقَاتِ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ.

الإلْمَامُ بِمَا فِي مُسْلِمٍ مِنَ الإِبْهَامِ
عَوْمُ رِجَالِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

الله الرَّائِدِ لِمَا فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ مِنَ الفَوَائِدِ لَمَا فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ مِنَ الفَوَائِدِ

شَرْحٌ حَدِيثِيُّ أَدِيبِيُّ

الغُنْيَةُ فِي نَسْخِ ٱلْقُرْآنِ النَّسْخِ الْقُرْآنِ وَ النَّفْسِيرِ فِي التَّفْسِيرِ

. أَقْوَالُ ٱلْعُلَمَاءِ فِيهِ:

عُ قَالَ الذَّهَبِيُّ:

"الإِمَامُ، العَلَّامَةُ، الْحَافِظُ، الحُجَّةُ، الفَقِيهُ، قَاضِي المُسْلِمِينَ، شَيْخُ الإِسْلَامِ."

# عَالَ ابْنُ فَرْحُونَ:

"كَانَ وَاحِدَ أَهْلِ زَمَانِهِ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، وَمَعْرِفَةِ الْإِخْتِلَافِ، وَنَقْلِ الْمَذْهَبِ."

عَلَّ قَالَ الشَّاطِبِيُّ: "هُوَ مِنَ المُجَدِّدِينَ فِي المِائَةِ السَّادِسَةِ."

#### ■ خَاتِمَةُ:

كَانَ القَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ ٱللَّهُ مِنْ أَكْبَرِ عُلَمَاءِ المَالِكِيَّةِ، جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَاشْتُهِرَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، وَخَلَّفَ تُرَاثًا جَلِيلًا، لَا يَزَالُ يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِنَا.

# الإِمَامُ ابْنُ الحَاجِبِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ﴿فقيه مالكي كردي مصري》 (570 ه- 646 ه)

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ يُونُسَ الكُرْدِيُّ المَالِكِيُّ، المُعْرُوفُ بِ ابْنِ الحَاجِبِ.

\_ ٢. ٱلكُنْيَةُ:

■ أَبُو عَمْرِو.

#### ﴿ ٣. ٱللَّقَبُ:

■ ابْنُ الحَاجِب، وَقَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ، نِسْبَةً إِلَى وَالِدِهِ الَّذِي كَانَ حَاجِبًا لِبَعْضِ الوُلَاةِ.

# 17 ٤. تَارِيخُ ٱلمِيلَادِ وَٱلوَفَاةِ:

- وُلِدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي سَنَةِ ٥٧٠ هـ بِ إِسْنَا (صَعِيد مِصْر).
  - وَتُوفِّي فِي سَنَةِ ٦٤٦ هـ بِ القَاهِرَةِ.

#### 🥒 ٥. ٱلعَقِيدَةُ:

عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَٱلْجَمَاعَةِ، لَكِنْ كَانَ يُظْهِرُ شَيْئًا مِنَ الأَشْعَرِيَّةِ فِي
 الأُصُولِ، وَهُوَ مَشْهُورٌ بِٱلآنْتِصَارِ لِمَذْهَبِ السَّلَفِ فِي كَثِيرِ مِنْ أُصُولِهِ.

#### . ٱلْمَذْهَبُ ٱلْفِقْهِيُّ:

مَالِكِيُّ، مِنْ أَعْلَامِ الْمُتَأْخُرِينَ، وَأُصُولِيُّ مُجْتَهِدٌ

#### \_\_\_ ٧. ٱلْمِهْنَةُ:

# فَقِيدٌ، أَصُولِيُّ، نَحْوِيُّ، نَاسِخٌ، مُدَرِّسٌ، مُؤَلِّفٌ.

عد الله عند الميذة الميذة الميد

صَفِيُّ ٱلدِّينِ ٱلقُوشَجِيُّ.

الإِمَامُ النَّوَوِيُّ (نَقَلَ عَنْهُ فِي الأَصُولِ).

جَمَاعَةٌ مِنْ نُبَلَاءِ ٱلْقَاهِرَةِ وَفَاسِ وَالْمَغْرِبِ.

#### 🅰 ٨. شُيُوخُهُ:

أَبُو ٱلحَسَنِ السَّهْرَجِيُّ.

أَبُو ٱلْفَصْلِ بْنُ سَلَامَةً.

عَبْدُ ٱلرَّحِيمِ بْنُ عِيسَىٰ.

# فَخْرُ ٱلدِّينِ ٱلرَّازِيُّ (فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْعَقِيدَةِ).

#### 10 تَصَانِيفُهُ:

كُ مِنْ أَشْهَرِ كُتُبِدٍ، وَهِيَ مَرَاجِعُ أُصُولِيَّةٌ وَنَحْوِيَّةٌ وَفِقْهِيَّةٌ:

اللها ١. جامع الأمهات

لَــُـا ٢. جَمْعُ ٱلجَوَامِعِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ وَالجَمْعُ ٱلجَوَامِعِ فِي أَصُولِ الفِقْهِ وَالمَذَاهِبِ. وَاحِدٌ مِنْ أَعْمَقِ كُتُبِ الأُصُولِ وَأَكْثَرِهَا تَأْثِيرًا فِي المَذَاهِبِ.



#### ٣. الكَافِيَةُ فِي النَّحْوِ

وهِي مِنْ أَعْظَمِ كُتُبِ النَّحْوِ، وَلَهَا شُرُوحٌ كَثِيرَةٌ.

٤. الشَّافِيَةُ فِي التَّصْرِيفِ

التَّصْرِيفِ، وَهِيَ أَيْضًا مَشْهُورَةٌ بَيْنَ الطُّلَّابِ.

٥. جَمْعُ الجَوَامِعِ فِي أَصُولِ الفِقْه

📘 يُعَدُّ مِنْ أَهَمٌ كُتُبِ الأُصُولِ، جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ طَرِيقَتَي المُتَكَلِّمِينَ وَالفُقَهَاءِ.

٦. مُخْتَصَرُ المُنْتَهَى فِي الأُصُولِ

٧. مُخْتَصَرُ الفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ



**《30》** 

أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

﴿ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ قَالَ فِي "السِّيَرِ":

"كَانَ نَحْوِيًّا، أُصُولِيًّا، لُغَوِيًّا، بَارِعًا، ذَا دِينٍ وَصَلَاحٍ، قَامَ عَلَى العِلْمِ وَخَدَمَهُ."

ابْنُ خَلِّكًانَ قَالَ:

"كَانَ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ، وَقَدْ أَشْهَرَهُ ٱللَّهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ."

﴾ السُّبْكِيُّ قَالَ فِي "طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ":

"كَانَ مِنْ أَذْكَى النَّاسِ، وَأَصْبَطِهِمْ، وَأَفْصَحِهِمْ، وَقَدْ جَمَعَ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ غَيْرُهُ."

# هُوَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ، الفَقِيهُ، الأَصُولِيُّ، المُتَكَلِّمُ) (هُوَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ، الفَقِيهُ، الأَصُولِيُّ، المُتَكَلِّمُ) ( 626ه-684ه)

الاسم والنسب.

■ هُوَ الإِمَامُ الْعَلَّامَةُ، الفَقِيهُ، الأُصُولِيُّ، المُتَكَلِّمُ،

■ أَحْمَدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ القَرَافِيُّ الصَّنْهَاجِيُّ المِصْرِيُّ،

■ المَعْرُوفُ بِالقَرَافِيِّ، نِسْبَةً إِلَى قَرَافَةِ مِصْرَ.

♦ اللَّقَابُ: القَرَافِيُّ

الكُنْيَدُ: أَبُو العَبَّاسِ

17 تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ:

وُلِدَ - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - فِي مِصْرَ سَنَةَ ٦٢٦هـ (سِتٌّ وَعِشْرِينَ وَسِتّمِائَةٍ للهِجْرَةِ).

♦ وَتُؤفِّي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - فِي مِصْرَ أَيْضًا، سَنَةَ ١٨٤ه (أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَسِتّمِائَةٍ للهِجْرَةِ).

# المِهْنَةُ وَالْمَكَانَةُ العِلْمِيَّةُ:

- ◄ كَانَ فَقِيهًا مَالِكِيًّا، وَمِنْ أَكْبَرِ أَئِمَّةِ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ فِي عَصْرِهِ.
- ♦ نَبَغَ فِي عِلْمِ الجَدَلِ، وَعِلْمِ الخِلَافِ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَامِ عِلْمِ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ.

#### 🔷 العَقِيدَةُ:

♦ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ فِي العَقِيدَةِ، كَثِيرَ الرَّدِّ عَلَى المُجَسِّمَةِ وَأَهْلِ البِدَعِ.

# المَذْهَبُ الفِقْهِيُّ:

♦ مَالِكِيٌّ، بَلْ هُوَ مِنْ كِبَارِ مُنَظِّرِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ.



- 1. الفُرُوقُ أَشْهَرُ كُتُبِدِ، فِي الفُرُوقِ الفِقْهِيَّةِ وَالأَصُولِيَّةِ.
  - 2. 📘 شرح تنقيح الفصول في الأصول
  - 3. الذَّخِيرَةُ فِي الفِقْهِ المَالِكِيِّ، وَهُوَ كِتَابٌ كَبِيرٌ جِدًّا.



- 4. الإحْكَامُ فِي تَمْيِيزِ الفَتَاوَى عَنِ الأَحْكَامِ
  - 5. 📘 الأنوار في أصول الفقه
  - 6. 📘 شرح المحصول لفخر الدين الرازي
  - 7. 🔽 العقد المنظوم في الخصائص والعلوم

#### 22 شيوخه:

أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني المعروف بابن الحاجب (ت 646 هـ).

شمس الدين الخسروشاهي.

عبد العظيم بن عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين المنذري. عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي. (ت660 هـ).

أبو بكر شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي.

أبو محمد بن عمران بن موسى المشهور بالشريف الكركي. (ت 689 هـ). ابن أبى الفضل المريسي.

الخونجي.



قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي السُّيَرِ:

"الإِمَامُ العَلَّامَةُ، مُنَظِّرُ المَالِكِيَّةِ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ، الذَّكِيُّ، الفَقِيهُ، الأُصُولِيُّ."

# وَقَالَ ابْنُ فَرْخُونَ فِي الدِّيبَاجِ:

"كَانَ القَرَافِيُّ إِمَامًا فِي أُصُولِ الفِقْدِ، لَا يُلْحَقُ غَامِضُهُ، وَقَدْ سَارَ ذِكْرُهُ فِي الْآفَاقِ."

وَقَالَ الإِمَامُ الإِسْنَوِيُّ:
 "مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنَ القَرَافِيِّ فِي أُصُولِ الفِقْدِ."

# لَكَ خَلِيلُ بُنُ إِسُمَاقَ الجُنْدِيِّ المَالِكِيِّ، رَحِمَهُ اللهُ: (ت. 767ه)

# الاشمُ وَالنَّسَبُ:

- هُوَ: الإِمَامُ خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى، الجُنْدِيُّ، المِصْرِيُّ، المَالِكِيُّ.
- وَيُعْرَفُ بِ "خَلِيل الجُنْدِيّ"، نِسْبَةً إِلَى خِدْمَتِهِ فِي سِلْكِ الجُنْدِ فِي شَبَابِهِ.

# اللَّقَبُ:

الجُنْدِيُّ - لِكُونِهِ قَدْ انْتَسَبَ إِلَى الجُنْدِ فِي بَدَايَةِ حَيَاتِهِ، ثُمَّ تَفَرَّغَ لِلطَّلَبِ وَالتَّدْرِيسِ.

وَ الكُنْيَةُ: أَبُو مُحَمَّدٍ الكُنْيَةُ: أَبُو مُحَمَّدٍ

17 تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ

م وُلِدَ فِي آخِرِ القَرْنِ السَّابِعِ الهِجْرِيِّ، بِمِصْر.

الله تَعَالَى، وَدُفِنَ فِي سَنَةِ ٧٦٧هـ، رَحِمَهُ الله تَعَالَى، وَدُفِنَ فِي مِصْر.

كَ المِهْنَةُ كَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَقِيهًا مُذَقِّقًا عَالِمًا مُذَرِّسًا مُؤَلِّفًا بَارِعًا

عَمِلَ بِالتَّدْرِيسِ فِي الأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، وَتَخَرَّجَ عَلَى يَدَيْهِ جَمْعٌ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ.



- كَانَ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ،
- وَيَمِيلُ إِلَى مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ فِي العَقِيدَةِ، كَمَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى عُلَمَاءِ المَغْرِبِ وَمِصْرَ فِي ذَلِكَ العَصْرِ.

# المَذْهَبُ الفِقْهِيُّ:

مَالِكِيٌّ صَرِيحٌ، مُتَعَصِّبٌ لِمَذْهَبِهِ

بَلْ يُعَدُّمِنْ أَئِمَّةِ التَّقْعِيدِ وَالتَّقْرِيرِ فِي المَذْهَبِ، وَمُخْتَصَرُهُ أَصْبَحَ عِمَادًا لِلتَّذْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ فِي بِلَادِ المَغْرِبِ وَغَيْرِهَا.

# 答 المُؤَلَّفَاتُ:



وَهُوَ أَشْهَرُ كُتُبِهِ، وَأَكْثَرُهَا دِرَاسَةً وَتَدْرِيسًا.

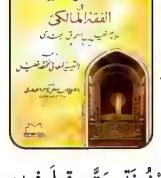

- جَمَعَ فِيهِ رُخَصَ المَذْهَبِ وَعُقُودَهُ وَفُرُوعَهُ فِي عِبَارَاتٍ وَجِيزَةٍ مَوْزُونَةٍ، حَتَّى قِيلَ فِيهِ:
  - "مُخْتَصَرٌ دَقِيقُ العِبَارَةِ، كَثِيرُ المَعَانِي، مُغْلَقُ المَبَانِي. "

ك مُخْتَصَرٌ فِي الفَرَائِضِ

◄ جَمَعَ فِيهِ أَحْكَامَ المِيرَاثِ وَالفَرَائِضِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ.

الله ٣- شُرُوحٌ عَلَى كُتُبٍ أُخْرَى فِي الفِقْهِ

■ كَتَبَ تَعَالِيقَ وَشُرُوحًا عَلَى بَعْضِ كُتُبِ المَذْهَبِ، لَكِنْ غَيْرُ مَطْبُوعَةٍ فِي الغَالِبِ.

وَ الشُّيُوخُ: تَلَقَّى العِلْمَ عَنْ كِبَارِ شُيُوخِ مِصْرَ وَالمَغْرِبِ، مِنْهُم:

الإِمَامُ البُرْهَانُ الإِبْنُوسِيُّ وَمِنْهُم: عَنْهُ جَمْعُ غَفِيرٌ، وَمِنْهُم:

الإِمام البرهان الإِبلوهِي اللهِ اللهِ مَامُ الزُّرْقَانِيُّ الإِمَامُ الزُّمَرِيُّ

الإِمَامُ البُّرْزُلِيُّ البُرْزُلِيُّ اللْمُعْلِيْلِيُّ اللْمُعْلِقُ البُرْزُلِيُّ اللْمُعْلِقُ البُرْزُلِيُّ اللْمُعْلِقُ اللْمُعِلْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ

الإِمَامُ الخَرُّوبِيُّ (35) أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

# الإِمَامُ الزُّرْقَانِيُّ قَالَ:

"كَانَ الإِمَامُ خَلِيلٌ فَقِيهَ المَذْهَبِ، بَصِيرًا بِعِلَلِهِ، قَدْ جَمَعَ مَا تَفَرَّقَ فِي كُتُبِ أَهْلِهِ."

# 📌 الإِمَامُ الدُّسُوقِيُّ قَالَ:

"مُخْتَصَرُهُ عُمدَةُ المُفْتِينَ وَالقُضَاةِ، عَلَيْهِ دَارَ دَوَانُ الفَتْوَى، وَهُوَ مُعْتَمَدُ المُتَأَخِرِينَ."

الإِمَامُ الأَبْنُوسِيُّ - شَيْخُهُ - قَالَ عَنْهُ:

>"لَمْ أَرَ فِي صِغَرِهِ مِثْلَ ذَكَائِهِ، وَلَمْ أَرَ فِي كِبَرِهِ مِثْلَ فِقْهِهِ."

#### الخِتَامُ:

كَانَ الإِمَامُ خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقٍ الجُنْدِيُّ عَلَمًا بَارِزًا فِي سَمَاءِ الفِقْهِ المَالِكِيِّ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِمُؤَلَّفِهِ القَبُولَ فِي أَرْجَاءِ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ، وَمَا زَالَ العُلَمَاءُ يَدْرُسُونَ مُخْتَصَرَهُ وَيَشْرَحُونَهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.

#### الحَطَّابُ الرُّعَيْنِيُّ رَحِمَهُ الله: (لغوي وفقيه مالكي طرابلسي) (902ه-954ه)

#### الاسم والنسب.

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الحَطَّابُ الرُّعَيْنِيُّ المَالِكِيُّ

#### اللَّقَبُ:

- الحَطَّابُ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ أَو مِهْنَةٍ فِي أُسْرَتِهِ
- الرُّعَيْنِيُّ نِسْبَةً إِلَى رُعَيْن، قَرْيَةٌ فِي جَنُوبِ الأَنْدَلُسِ أَو المَغْرِبِ الأَقْصَى.

الكُنْيَةُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ

17 تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ اللهِ وَلِدَ سَنَةَ ٩٠٤هـ فِي تُونُس اللهِ المَالِمُ اللهِ المَا المَالِمُ المَا المَالِيَّالِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المَالْمُلْمُ

#### 😵 المِهْنَةُ:

- فَقِيهٌ مَالِكِيٌّ مُفَسِّرٌ، أُصُولِيٌّ، قَاضٍ شَارِحٌ عَظِيمٌ لِمُخْتَصَرِ خَلِيلٍ

   كَانَ مِنْ أَعْلَامِ الْقَضَاءِ وَالإِفْتَاءِ فِي تُونُسَ وَالمَعْرِبِ الإِسْلَامِيِّ، وَتَوَلَّى رِيَاسَةَ الإِفْتَاءِ

  فِي عَصْرِهِ.
  - العَقِيدَةُ العَقِيدَةُ
  - أَشْعَرِيٌّ عَلَى طَرِيقَةِ جُمْهُورِ عُلَمَاءِ المَغْرِبِ وَالأَزْهَرِ

# 4 لَمَذْهَبُ الفِقْهِيُ:

مَالِكِيٌّ مُتَقَدِّمٌ، وَمِنْ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ وَالتَّرْجِيح فِي المَذْهَبِ







يَقَعُ فِي عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ، وَيُعْتَبَرُ مَرْجِعًا كَبِيرًا فِي المَدْهَبِ.

جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ النُّقُولِ وَالتَّحْقِيقِ وَتَوْجِيهِ الأَقْوَالِ.

# ٢ ح "قُرَّةُ العُيُونِ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ"

🥕 🏸 "الْوَصَايَا وَالْفَرَائِضُ"

التَّعْلِيقَاتُ عَلَى الرِّسَالَةِ" لابْنِ أَبِي زَيْدٍ الرِّسَالَةِ" لابْنِ أَبِي زَيْدٍ

# و الشُّيُوخُ:

وَ الدُّهُ: مُحَمَّدُ الحَطَّابُ الكَبِيرُ - وَكَانَ مِنْ أَعْلَامِ الفُّقَهَاءِ

الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ المَقْدَادِيُّ الإِمَامُ أَحْمَدُ البُورْزُلِيُّ

#### التَّلامِيدُ:

الإِمَامُ السُّنُوسِيُّ

جَمْعٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَغْرِبِ وَتُونُسَ فِي عَصْرِهِ



اللهُ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

الشُّرَّاحُ وَالمُحَقِّقُونَ قَالُوا:

"مَوَاهِبُ الجَلِيلِ أَحْسَنُ مَا كُتِبَ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ، يَجْمَعُ بَيْنَ التَّأْصِيلِ وَالتَّرْجِيحِ وَجَمْعِ النُّقُولِ."

# الإِمَامُ الأَهْوَازِيُّ قَالَ:

"لَمْ يُؤَلُّفْ فِي الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْمُدَوَّنَةِ مِثْلُ مَوَاهِبِ الْجَلِيلِ."

#### ■ الخِتَامُ:

كَانَ الْإِمَامُ الحَطَّابُ نَجْمًا سَاطِعًا فِي فَلَكِ الفِقْهِ المَالِكِيِّ، وَقَدْ خَلَّدَهُ التَّارِيخُ بِمُؤَلَّفِهِ الَّذِي لَا مَا لَكِيِّ، وَقَدْ خَلَّدَهُ التَّارِيخُ بِمُؤَلَّفِهِ الَّذِي لَا يَحْلُو مِنْهُ مَكْتَبَةٌ فِقْهِيَّةٌ فِي المَغْرِبِ وَالمَشْرِقِ، وَمَا زَالَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي التَّرْجِيحِ وَالفَتْوَى لَا يَحْلُو مِنْهُ مَكْتَبَةٌ فِقْهِيَّةٌ فِي المَغْرِبِ وَالمَشْرِقِ، وَمَا زَالَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي التَّرْجِيحِ وَالفَتْوَى كَوْمِنَا هَذَا.

# أَحْمَدُ الدَّرُدِيرِ الأَزْهَرِيِّ المَالِكِي رحمه الله:

الاسم والنسب:

أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَامِدٍ الدُّرْدِيرِيُّ الأَزْهَرِيُّ، المَالِكِيُّ

#### اللَّقَبُ:

- الدَّرْدِيرُ نِسْبَةً إِلَى قَرْيَةِ دَرْدِير، بِالصَّعِيدِ المِصْرِيِّ
- ويُلقّب أيضًا ب: شَيْخ الأَزْهَرِ وَ إِمَامِ الدِّيَارِ المِصْرِيّةِ

🤡 الكُنْيَةُ: أَبُو البَرَكَاتِ

17 تَارِيخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ

م وُلِدَ فِي سَنَةِ ١١٢٧هـ فِي قَرْيَةِ دَرْدِير بِصَعِيدِ مِصْر

القَاهِرَةِ المَشْهُورِ فِي القَاهِرَةِ المَشْهُورِ فِي القَاهِرَةِ المَشْهُورِ فِي القَاهِرَةِ

#### 这 المِهْنَةُ

- عَالِمُ، فَقِيدٌ، مُفَسِّرٌ، وَأُصُولِيٌّ
- أَحَدُ أَعْلَامِ الأَزْهَرِ الشَّرِيفِ فِي زَمَانِهِ
- شَغَلَ مَقَامَ التَّدْرِيسِ وَالإِفْتَاءِ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قَرْنٍ

#### العَقِيدَةُ العَقِيدَةُ

كَانَ عَلَى مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ فِي العَقِيدَةِ، وَمِمَّنْ نَصَرَ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي مُصَنَّفَاتِهِ

#### **المَذْهَبُ** الفِقْهِيُّ الفِقْهِيُّ

مَالِكِيٌّ، وَمِنْ أَكْبَرِ شُرَّاحٍ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ وَأَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ فِي العَصْرِ العُثْمَانِيِّ



جَمعَ فِيهِ أَقْوَالَ المَذْهَبِ وَالتَّرْجِيحَاتِ مَعَ بَيَانِ الأَدِلَّةِ



٢ - الشَّرْحُ الصَّغِيرُ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلِ وَهُوَ مُخْتَصَرُ الشَّرْحِ الكَبِيرِ يُذَرَّسُ إِلَى اليَوْمِ فِي الأَزْهَرِ وَذُوْرِ العِلْمِ

٣ ح أَقْرَبُ المَسَالِكِ إِلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ عَلْمَامٍ مَالِكٍ الْمَامِ مَالِكٍ وَهُوَ مُثْنُ فِي الْفِقْهِ مَبْنِيٌّ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ

الْخَرِيدَةُ البَهِيَّةُ فِي العَقِيدَةِ الأَشْعَرِيَّةِ (مَنْظُومَةٌ مُخْتَصَرَةٌ) الخَرِيدَةِ النَ

🎀 ٥- نَظْمُ العِقْدِ الفَرِيدِ فِي التَّوْحِيدِ

🎀 ٦- حَاشِيَةٌ عَلَى شَرْحِ الخَرَشِيِّ عَلَى خَلِيلٍ

و الشُّيُوخُ:

الإمّامُ أَبُو الضِّيَاءِ سَعِيدٌ العَدَوِيُّ

الإِمَامُ عَلِيٌّ الصَّعِيدِيُّ الإِمَامُ الشُّنْنِيُّ

وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَعْلَامِ الأَزْهَرِ فِي عَصْرِهِ

🦨 أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

لل التّلاميدُ:

الإِمَامُ المَدْيُونِيُّ

الإمَامُ القُصَّارِيُّ

الإِمَامُ الصَّاوي – شَارِحُ "الشَّرْحِ الصَّغِيرِ"

💅 الإِمَامُ الصَّاوي قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ:

"شَيْخُنَا الدَّرْدِيرُ كَانَ إِمَامًا كَبِيرًا، مُتَبَحِّرًا فِي العُلُوم، مُتَقَنَّا، وَقُدْوَةً فِي الزُّهْدِ وَالعِبَادَةِ."

الإمَامُ القُصَّارِيُّ قَالَ:

"مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ بِالْمَذْهَبِ وَأَحْفَظَ لِفُرُوعِهِ وَأَفْقَهَ فِي رُجْحَانِهِ مِنَ الدَّرْدِيرِ."

# £ مُحَمَّد بُن أَحُمَدَ الدُّسُوقِيّ المَالِكِيّ رحمه الله

الاسم والنَّسَبُ

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَرَفَةَ الدُّسُوقِيُّ المَالِكِيُّ

# اللَّقَبُ

الدُّسُوقِيُّ – نِسْبَةً إِلَى دُسُوق، وَهِيَ بَلْدَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي مِصْرَ بِمُحَافَظَةِ كَفْرِ الشَّيْخ.

# الكُنْيَةُ 🙋

■ أَبُو عَبْدِ اللهِ – وَهِيَ الكُنْيَةُ الغَالِبَةُ عَلَى العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ العَصْرِ.

# أَريخُ المِيلَادِ وَالوَفَاةِ وُلِدَ قُرْبَ سَنَةِ ١٢٥٠هـ (تَقْريبًا)

ا تُوُفِّي بَعْدَ سَنَةِ ١٢٩٠هـ - وَقِيلَ: فِي أَوَاخِرِ القَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ الهِجْرِيِّ الثَّالِثِ عَشَرَ الهِجْرِيِّ



- أَحَدُ أَعْلَامِ الأَزْهَرِ الشَّرِيفِ فِي عَصْرِهِ
- لَهُ حَاشِيَةٌ مَشْهُورَةٌ عَلَى شَرْحِ الدَّرْدِيرِ تُعْتَبَرُ مَرْجِعًا أَسَاسِيًّا فِي الفِقْهِ المَالِكِيِّ

# العَقِيدَةُ العَقِيدَةُ

كَانَ عَلَى مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ، كَغَالِبِ عُلَمَاءِ مِصْرَ وَالأَزْهَرِ

# هَ إِلَّهُ الْمَذْهَبُ الْفِقْهِيُّ

مَالِكِيٌّ، وَيُعَدُّ مِنْ كِبَارٍ شُرَّاحِ المَذْهَبِ





# اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الشَّرْحِ الكَبِيرِ لِلدَّرْدِيرِ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ اللهُ

- وَهِيَ أَشْهَرُ آثَارِهِ، تُسَمَّى: "الحَاشِيَةُ الكُبْرَى"
- تُعْتَبَرُ مِنْ أَوْسَعِ الحَوَاشِي وَأَدَقُهَا فِي تَحْرِيرِ المَسَائِلِ وَتَوْجِيهِ النُّقُولِ
   مَرْجعٌ مُعْتَمَدٌ فِي الإِفْتَاءِ وَالقَضَاءِ وَالتَّدْرِيسِ، خُصُوصًا فِي مِصْرَ
   وَالمَغْرِبِ وَالسُّودَانِ

المُحْرِ ٢ - حَوَاشٍ عَلَى كُتُبٍ أُخْرَى فِي العَقِيدَةِ وَالأُصُولِ (مَفْقُودَةٌ أَو مَخْطُوطَةٌ)



#### للاميذُ:

كَانَ لَهُ تَلَامِيذُ كُثُرٌ، وَغَالِبُهُمْ مِنْ أَفْرَادِ
 الأَزْهَرِ، وَلَمْ يُشْتَهَرِ اسْمٌ بِنَفْسِ شُهْرَتِهِ

الإِمَامُ أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ – وَهُوَ أَشْهَرُ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ شَيُوخُ الأَزْهَرِ فِي عَصْرِهِ، وَمِنْهُم: شَيُوخُ الأَزْهَرِ فِي عَصْرِهِ، وَمِنْهُم: الإِمَامُ عَلِيُّ الصَّعِيدِيُّ الإِمَامُ الخَرَشِيُّ الحَرَشِيُّ

أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

# العُلَمَاءُ وَالمُفْتُونَ قَالُوا:

"حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ مِنْ أَتْقَنِ مَا وُضِعَ عَلَى الشَّرْحِ الكَبِيرِ، جَامِعَةٌ بَيْنَ التَّحْقِيقِ وَالتَّعْلِيلِ
وَالضَّبْطِ."

# الإِمَامُ البُرْهَانِيُّ الأَزْهَرِيُّ قَالَ:

"لَوْ قِيلَ: لا يُفْتَى إِلَّا مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ، لَكَانَ قَوْلًا وَارِدًا."

#### الخِتَامُ:

كَانَ الإِمَامُ الدُّسُوقِيُّ مِفْتَاحًا لِفَهْمِ الشَّرْحِ الكَبِيرِ، وَمُوَضِّحًا لِمُعْلَقَاتِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ، فَصَارَتْ حَاشِيَتُهُ عِمَادًا فِي الإِفْتَاءِ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهَا ضَرُورَةً عِنْدَ الفُقَهَاءِ فِي بِلَادِ
المَالكَتَه

# 📚 تَارِيخُ المَذُهَبِ المَالِكِيّ:

الْمَرْحَلَةُ الأُولَى: النَّشْأَةُ وَالتَّأْسِيسُ (٩٣ – ١٧٩هـ)

نَشَأَ المَذْهَبُ المَالِكِيُّ فِي المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ، عَلَى يَدِ الإِمَام مَالِكِ بْنِ أَنَسِ

الأَصْبَحِيِّ (ت ١٧٩هـ)، الَّذِي وُلِدَ سَنَةَ ٩٣هـ، وَأَخَذَ العِلْمَ عَنْ نُخْبَةٍ مِنْ أَكْابِرِ التَّابِعِينَ، كَ:

نَافِع مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ

الزُّهْرِيِّ

رَبِيعَةَ الرَّأْي

وَكَانَ كِتَابُهُ "المُوَطَّأُ" جَامِعًا بَيْنَ الحَدِيثِ وَالرَّأْيِ، وَقَدْ بَوَّبَهُ عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ.

أُسُسُ المَذْهَبِ فِي هَذِهِ المَرْحَلَةِ:

1. العَمَلُ المُتَوَارَثُ لِأَهْلِ المَدِينَةِ

2. السُّنَّةُ النَّبَويَّةُ

3. القِيَاسُ

4. المَصْلَحَةُ المُرْسَلَةُ

5. سَدُّ الذَّرَائِع

مَ الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيتُ وَالنَّشْرُ (١٧٩ – ٣٠٠هـ)

فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ قَامَ تَلَامِيذُ الإِمَامِ مَالِكٍ بِنَشْرِ مَذْهَبِهِ، وَأَبْرَزُهُمْ:

ابْنُ القَاسِم العُتْبِيُّ (ت ١٩١هـ) سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُوخِيُّ (ت ٢٤٠هـ)

أَسَدُ بْنُ الفُّرَاتِ (ت ٢١٣هـ)

ابْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ (ت ١٩٧هـ)

**《45》** 

وَقَدْ أَلَّفُوا كُتُبًا بَنَتْ مَبَانِيَ الْمَذْهَبِ، مِثْلَ:

المُدَوَّنَةِ الكُبْرَى (بِرِوَايَةِ سَحْنُونٍ عَنِ ابْنِ القَاسِمِ)

العُتْبِيَّةِ

الوَاضِحَةِ

المُسْتَخْرَجَةِ

📍 وَانْتَشَرَ الْمَذْهَبُ فِي:

مِصْر

الأَنْدَلُس

المَغْرِب

إِفْرِيقِيَا الجَنُوبِيَّة

بَعْضِ العِرَاقِ وَالشَّامِ

الْمَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ: التَّقْعِيدُ وَالتَّرْتِيبُ وَالتَّأْصِيلُ (القرن ٤ – ٧ هـ)



ابْنُ أَبِي زَيْدٍ القَيْرَوَانِيُّ (ت ٣٨٦هـ) - صَاحِبُ "الرِّسَالَةِ"

َـــَــُ وَ"الذَّخِيرَةِ" الْقُرَافِيُّ (تَ ١٨٤هـ) - صَاحِبُ "الفُرُوقِ" وَ"الذَّخِيرَةِ"

ابْنُ رُشْدٍ الجَدُّ (ت ٥٢٠هـ) - صَاحِبُ "البَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ"

ابْنُ الحَاجِبِ (ت ٦٤٦هـ) - صَاحِبُ "جُمَلِ الأُصُولِ"

خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ (ت ٧٦٧هـ) - صَاحِبُ "المُخْتَصَرِ"

📘 تَمَّ فِي هَذِهِ المَرْحَلَةِ:

تَقْرِيرُ قَوَاعِدِ الفِقْهِ وَأُصُولِهِ

تَصْنِيفُ الكُتُبِ المُخْتَصَرَةِ وَالشُّرُوحِ

بَرَزَتِ المَدَارِسُ الجُغْرَافِيَّةُ فِي:

القَيْرَوَان

الأَنْدَلُس

فَاس

القَاهِرَة

الْمَرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ: التَّوْسِيعُ وَالاعْتِمَادُ الرَّسْمِيُّ (٨ – ١٣ هـ)

اعْتَمَدَتْ الكَثِيرُ مِنَ الدُّوَلِ المَذْهَبَ المَالِكِيَّ مَذْهَبًا رَسْمِيًّا، مِثْلَ:

الدَّوْلَةِ الأُمَوِيَّةِ فِي الأَنْدَلُس

الدُّوْلَةِ الفَاطِمِيَّةِ فِي مِصْرِ (فِي بَعْضِ الفَتَرَاتِ)

الدَّوْلَةِ المُوَحِّدِيَّةِ

الدَّوْلَةِ الحَفْصِيَّةِ فِي تُونِس

📚 أَشْهَرُ كُتُبِ هَذِهِ المَرْحَلَةِ:

"خَلِيل" وَشُرُوحُهُ (الدَّرْدِير، الدُّسُوقِي، الخَرَشِي)

"الرِّسَالَةُ" مَعَ شُرُوحِهَا (الصَّاوي، زُرْقَان)

"حَاشِيَةُ الصَّاوِي"

"البَغْدَادِيُّ عَلَى المُوَطَّأَ"

**《47》** 

الْمَرْحَلَةُ الخَامِسَةُ: المَذْهَبُ فِي العَصْرِ الحَدِيثِ (١٣ - ١٥ هـ)

رَغْمَ ضَعْفِ الْمَذَاهِبِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ، إِلَّا أَنَّ المَالِكِيَّةَ لَمْ تَزَلْ حَيَّةً فِي:

المَغْرِبِ العَرَبِيِّ

إِفْرِيقِيَا الغَرْبِيَّةِ

بِطْر

السُّودَان

الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ (فِي بَعْضِ الفَتَرَاتِ)

وَظَلَّتْ الْكُتُبُ التُّرَاثِيَّةُ مَرْجِعًا لِلطُّلَابِ وَالقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ، خُصُوصًا:
 المُخْتَصَرُ وَشُرُوحُهُ

الرِّسَالَةُ وَشُرُوحُهَا المُوَطَّأُ وَرِوَايَاتُهُ

الْمَذْهَبُ المَالِكِيُّ فِي العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ اليَوْمَ

عُعْتَبَرُ أَكْبَرَ مَذْهَبٍ فِي أَفْرِيقِيَا وَالمَغْرِبِ العَرَبِيِّ، وَمِنْ بِلَادِهِ:

المَغْرِب

الجَزَائِر

تُونِس

لِيبْيَا

مِصْر (فِي صَعِيدِهَا وَبَعْضِ مُفْتِيَهَا)

السُّودَان مَوْرِيتَانِيَا

ڹۣڝؚؚۑۯؽٵ

السِّنِغَال

مَالِي

بَعْضِ الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ (جنوب الحجاز)

الحمدلله بنعمته تتم الصالحات تمت بحمدالله

بتاريخ: 12 جورن 2025ء

بوقت: 03:55pm

# Follow the Official Social Network Platforms of ZAD ACADEMY BARAMULLA











